## 

إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألسقى الله فى نفسه خاطراً ، فأخرج كل ما فى جيبه ، وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد .

أما إذا قلنا له: سناخذ ما يزيد على حاجتك قسراً فلا بد أن يقول لنفسه: فساجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أزيد إلا قليلاً ٩ . والحق عز وجل لا يريد أن يشيع هذا المنطق بين الناس ، ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة بالجدية والحلال، وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم ، لأن الحركة لا يستفيد منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع ، فبعضه يسكن ، وآخر يزرع ، وثالث يعمل ، وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس وزكاتهم .

عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : • ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ، (١) .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَامَنَ قُلْ إِصْلاحٌ لَمُمُ مُ الْمُفْسِدَمِنَ خَيْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ خَيْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَدَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنَدَكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾

إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله : ﴿ فَي الدُّنيا والآخرة ؛ وكأنه يقول لنا : إياكم أن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والبخاري .

# ○ 4 EV ○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○○◆○

تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه في الأخرة فقط ، أبدا إن الجزاء سيصيبكم في الدنيا أيضا .

وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم ومنهج الأخلاق في حياتهم تجدهم قد أخذوا جزاءهم في الدنيا رضا وسعادة وأمنا حتى أنك تجد الناس تتساءل : كيف ربي فلان أولاده ، وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط ؟

هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة في كل حركات حياته . فلا تظن أن الجزاء مقصور على الآخرة فقط ، بل يعجل الله بالجزاء في الدنيا ، أما الآخرة فهى زيادة ، ونحن نأخذ متاع الأخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته ه(١٠) .

وأحب أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين في منهج الحياة ، ويرى كيف يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم ، ويتأمل البشر والرضا الذي يتمتعون به ، وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية .

وكأنه سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن كل ما جاء فى المنهج القويم ، إنما جاء لينظم لنا حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس .

ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، بين لنا صنفين من المجتمع : أما الصنف الأول فهو الصنف المنافق الذي لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ع وَهُوَ أَلَدُ الْحَصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْهِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام المخارى ومسلم والإمام أحمد في مسده والبيهقي وغيرهم بروايات مختلفة ..

## وَٱلنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ ﴾

( سورة البقرة )

وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع ، لا ، إنه إذا قيل له من ناصح محب مشفق : « اتق الله » أخذته العزة بالإثم !! . والصنف الآخر في المجتمع هو من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتمثل ذلك في أنه إما أن يبيع نفسه في القتال فيكون شهيداً ، وإما أن يستبقيها استبقاء يكون فيه الخير لمنهج الله . فقال سحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ٢٠٠

( سورة لبقرة )

ثم تكلم الحق عن الدخول في السلم كافة ، والدخول في السلم أى الإسلام يطلب منا أن ندخل جميعاً في كل أنواع السلم في الحياة ، سلم مع نفسك فلا تتعارض ملكاتك ، فلا تقول قولاً يناقض قلبك ، وسلم مع المجتمع الذي تعيش فيه ، وسلم مع الكون الذي يخدمك جماداً ونباتاً وحيواناً ، وسلم مع أمتك التي تعيش فيها ، فقال سبحانه :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَلْبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُنْهِ مِنْ ﴿ يَا لَكُمْ لَكُمْ عَدُو مُنْهِ مِنْ ﴿ ﴾ عَدُو مُنْهِ مِنْ ﴿ ﴾

( سورة الفرة )

كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق ، وضع لهم المنهج الذي يضمن لهم السلامة والأمن في كل أطوار هذه الحياة ، فإن رأيت خللا أو اضطراباً في الكون ، أو رأيت خوفاً أو قلقاً فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد عُطل . والحق سبحانه وتعالى حينها يامرنا أن ندخل في السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المنهج فإن الله عزيز حكيم فلا يغلبه أحد ، ولا يقدر عليه أحد ، فهو القادر القوى الذي يُجرى كل شيء بحكمة ، فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه ، وإنما تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه ، وإنما تسيئون إلى الله لا يُغلب .

#### 製版 **9119 00+00+00+00+00+0**

وينبهنا الحق سبحانه تنبيها آخر ، إنه يلفتنا إلى أننا لا نملك أمر الساعة ، فالساعة تأتى بغتة ومفاجئة ، صاحة طامة ، مرجفة مزلزلة . فاحذروا أن تصيبكم هذه الرجفة وأنتم فى غفلة عنها . وكل ذلك لندخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخر ، وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلمات القرآن ليست مجرد كلمات نظرية ، ولكنها كلمات الحكيم الخبير التى حكمت تاريخ الأمم التى سبقت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم .

فكم من آيات أرسلها الحق إلى بنى إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان ، وشقوا هم ، وشقى بهم المجتمع ، إذن فالكلام ليس كلاماً نظرياً . ويريد الله لنا أن ننظر بعمق إلى أمور الحياة ، وألا ننظر إلى سطحيات الأمور ، فيجب ألا تخدعنا زينة الحياة الدنيا عن الحياة الأخرة ؛ لأن الحياة الدنيا أُمَدُها قصير ، وعلينا أن نقيس عمر الدنيا بأعهارنا منها ، وأعهارنا فيها قصيرة ؛ لأن منا من يموت كبيراً ومنا من يموت صغداً .

ويبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه هملاً ، وإنما أرسل لهم رسلاً يبينون لهم منهج الله ، فكان الناس أمة واحدة بجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء فى تفوسهم ، ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء ، بل استمر موكب الرسالات فى البشر ، وكلما غلبتهم الأهواءوطم الفساد ، أرسل الحق برحمته رسولاً لينبه إلى أن جاء الرسول الحاتم الذي ميزه الله بخلود منهجه ، وجعل القيم فى أمته . وصارت الأمة المحمدية هي حاملة أمانة حراسة المنهج الذي يصون حركة الحياة فى الأرض ؛ لأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء .

ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله فى الجنة لن يأتى سهلاً ميسوراً ، بل هو طريق محفوف بالمكاره ، فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها وتدربوها على تحمل هذه المكاره ، وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( محفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )(1) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أنس.

ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة في الأرض عقلاً يفكر به ، وطاقة تنفذ تخطيط العقل ، وكوناً مادياً أمامه يتفاعل معه في الحركة : فالعقل بخطط ، والطاقة تنفذ في المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة موجودة لله ، وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن تُوجه طاقات مخلوقة للعمل في مادة مخلوقة ، فأنت لا توجد شيئا .

وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة ، بأن تقدر للعاجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك ، وتسع من تعول ، وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمّن السهاء كل عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين ، وهو سبحانه يطمئنك بألك إذا فعلت ذلك وأمنت العاجز ، فهو - جل وعلا - يؤمنك حين بطرأ عليك العجر .

لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دولاً بين الناس ، فلا يوجد قوم قادرون دائياً ولا قوم عاجزون دائياً ، بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم ؛ ومن العاجزين بالأمس قادرين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق ، والنفقة على الغير لا تتأتى إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته ، فكأن الحق يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من تعول ، وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه .

وبعد ذلك يكلفنا سبحانه بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على الدائرة القريبة منه ؛ ليتحمل كل موجود فى الحياة مسئولية قطاع من المجتمع مربوط به رباطا نسبيًا ؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعاً على المجتمع مطلوبين من الجميع . سواءً كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا بهم قرابة ، فهم جميعا أقاربنا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم .

ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد؟ طبعاً لا ؛ لذلك ينبهنا الحق إلى أننا سنجد أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود ؛ لانهم

#### (単純 (10) 00+00+00+00+00+0

لا يعيشون إلا على مظالم الناس ، هؤلاء قوم سيسوؤهم أن يُطبق منهج إلله ، فلتتبهوا لهؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من الأرض ؛ لأن الكفر يعدد الألهة في الكون وسيتبع كل إنسان الهوى ، ويصبح إلهه هواه وستتعدد الألهة بتعدد الأهواء ، ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : وهو كُره لكم ، ، كل ذلك ليضمن لنا الغاية التي يريدها ، وهي الدخول في السلم والاسلام والإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نهجر أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَنَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطي في الإنسان ليحميه ويجعله جهازاً سليماً قادراً على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة ، وهو العقل ، ويلفتنا بضرورة أن نمنع عن العقل كل ما يخمره أي يستره عن الحركة نمنع عنه الخمر لماذا ؟ ليظل العقل كما يويده الله أداة الاختيار بين البدائل .

ومادام العقل هو الذي يخطط للطاقة الموجودة في الإنسان لتعمل في المادة الموجودة في الكون، فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سلياً، فلا يحاول الإنسان أن يستره، ولا يقل أحد : « إني أستره من فرط زيادة المشكلات » ، لا : لأن المشكلات لا تريد عقلًا واحداً منك فقط ، ولكنها تريد عقلين ، فلا تأتي للعقل الواحد لتطمسه بالخمر ، فمواجهة المشكلات تقتضى أن نخطط تخطيطاً قوياً .

وبعد ذلك يحذرنا الحق أن تأخذ من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد ، فيحذرنا من الميسر وهو الرزق السهل ، والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل إنسان أن يتحرك في الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكأن كل ما تقدم هو من إشراقات قوله الحق : «في الدنيا والآخرة » ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَنَكَمَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُ خَيْرٌ وَ إِن تُخَالِطُومٌ فَإِخْوَانُكُرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحَ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَشَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون فى دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة فى اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات ، ولكنه فى حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل الايمانى عها فقده من الأب ، وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت آباؤهم . وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذى يعوضه حنان الأب ولا يعانى من نظرة الأسى التى ينظر مها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم ، وبذلك نخلع منه الحقد .

وكان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم ، وعلى أمر حركة اليتيم مئونة العمل ، فلو أن يتياً دخل تحت وصاية إنسان ، وأراد هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً فى الحياة لشق ذلك على نفس الرجل ، ولذلك أذن الله أن يخلط الوصى ماله بمال اليتيم ، وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله ، بما لا يوجد عند الوصى مشقة . ولما نزل قوله تعالى :

## ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَنِيمِ إِلَّا بِالَّتِي مِيَ أَحْسَنُ ﴾

(من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام)

وتحرج الناس ، وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى قال .

## ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْبَعَدْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾

(من الآية ١٠ سورة النساء)

وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامي ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل

الأمر ، فأنزل القول الحق : «قل إصلاح لهم خبر وإن تخالطوهم فإخوالكم » والمخالطة تكون على أساس أن البتامي إخوالكم واحذروا جيدا أن يكون, في هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم .

وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً على مال اليتيم دون حساب ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاول أحد أن يقول أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينها الأمر على غير ذلك ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح .

ويقول الحق: وولو شاء الله لأعتنكم و والإعنات هو أن توقع غيرك وتدخله في أمر فيه مشقة، فلو لم يبح الله لكم مخالطتهم لأصابتكم مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء أن يخالطوا اليتامي ، ومعنى المخالطة : هو أن يُوحّد الوصى حركة اليتيم مع حركته ، وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه ، بدلاً من أن يكون لليتيم على سبيل المثال أدوات طعام مستقلة ، وقد كان هذا هو الحاصل .

وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة مثل الثلاجات ، وكان ذلك ضرراً باليتيم ، وضرراً أيضا بمن يشرف عليه . لكن حين قال : « وإن تخالطوهم » ، فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء . فالمخالطة هي المعاشرة التي لا يتعثر فيه التمييز .

وقد درسنا في طفولتنا درسا بعنوان « الخلط والمزج » فالخلط هو أن تخلط على سبيل المثال حبوب الفول مع حبوب العدس ، أو حبوب الأرز مع حبات البندق .

وعندما تأتى لتمييز صنف من آخر ، فأنت تستطيع ذلك ، وتستطيع أن تفصل الصنفين بعضا عن بعض بالغربال ؛ ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب ونحوها .

أما المزج فهو فى السوائل . والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط اليتامى لا أن نمزج مالهم بمالنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد ، وسيكون على الوصى أن يفصل ماله عن مال اليتيم .

ويتابع الحق: و والله يعلم المفسد من المصلح ، لأن الوصى قد يدعى أمام الناس أنه يرعى حق اليتيم ، وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله ، لكن الأمر قد يختلف فى النية وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصى مع اليتيم وعن المخالطة ، بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه ، وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف أن رقابة الله فوق كل رقابة ، ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم وحده ، ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشقة شديدة على النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلنقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَآ ءَكُرْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْتُكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رُحِيجٌ ۞ ﴾

(سورة التوبة)

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم ، عربى ومن قريش يبلغكم رسالة الله سلحانه وتعالى . يحرص عليكم كيلا تقعوا في مشقة أو تعيشوا في ضنك الكفر ، حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس الملائكة ، ولكن جاء من جنس البشر ، فلا يقولن أحد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه نشأ في مكة التي تعيش بها قريش ، وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهي الأمانة ، فالحق جاء به من البشر وليس بغريب عليهم ، ويججرد أن أخبر بالوحي وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ في قرآنا ، وقبل أن يأتيهم بتحد .

فعندما جاءه المَلَكُ جبريلُ عليه السّلام في غار حراء ، فقال: اقرأ . قال : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ، [ أي ضمنى وعصرني، والحكمة فيه شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضراً ] ثم أرسلني فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا O 100 OO+OO+OO+OO+OO+O

بقارى، فأخذن فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى وقال: اقرأ . فقلت : ما أنا بقارى، . فأخذنى الثالثة فغطنى ثم أرسلنى فقال : و اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم و فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال لها : و زملونى . زملونى و فرملوه حتى ذهب عنه الرّوع ، فقال لحديجة وأخبرها الخبر : و لقد خشيت على نفسى و لكن خديجة رضى الله عنها بحسن استنباطها تقول : و كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وردا .

إن خديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ للرسالة .

## ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ ﴾

( من الأبة ١٢٨ سورة التوبة )

أى محب لكم يشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم ؛ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمته . ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمتى . أمتى . أمتى ه .

والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته .

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم و رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى . . الأية » . وقال عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكى . فقال الله عز وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك ه(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري باب كيف كان بدء الوحي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته ، ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه ؛ لذلك لم يشأ الرسول الكريم أن يُخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكريم إلى أمره هو صلى الله عليه وسلم .

إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنسان ، حتى الرسول نفسه . نقول ذلك فى معرض حديثنا عن العنت الذي يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرع حق الله فى مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم ، وهو الحق الذي يعنب ولا يُغلبه أحد . ونرى فى قول الحق : « إن الله عزيز حكيم » أن صفة العزة مأزرة بصفة الحكمة .

وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى فى مسألة جديدة لونظرنا إليها لوجدناها أساس أى حركة فى الحياة وفى المجتمع ، إنها مسألة الزواج . ويريد سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكائن الذى كرمه وجعله خليفة فى الأرض ، وجعل كل الأجناس مسخرة لحدمته .

إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجى واحد ؛ لأن الأهواء المتضاربة هى التى تفسد حركة الحياة ، فأراد أن يصدر المجموع الإنساني كله عن ينبوع عقدى واحد ، وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بنعدد النزعات والأهواء ، لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذي سيوجد ذلك الإنسان ، من بعد الزواج ، فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة بالتكاثر . ولذلك لا بد من الدقة في اختيار الينبوع الذي بأتى منه النسل ، فهو سبحانه يقول :

﴿ وَلَالْنَكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَاّمَةٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مَنْ مَثْمُومِكَ خَيْرٌ مَنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَى

# يُوْمِنُواْ وَلَعَبُدُّ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْاَ عَجَبَكُمُ الْوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِّ وَاللَّهُ يَذَعُوۤ اإِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِيْدٍ -وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إن الحق يقول: و ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و ، وهذه أول لبنة فى بناء الأسرة وبناء المجتمع ، لأنها لو لم تكن مؤمنة ، فهاذا سوف يحدث ؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها ، وأنت مهمتك كأب ومرب لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غرست فى الوليد ، فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لأن هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر فى أوليات تكوينة إنه يؤثر فى قيمه ، وتكوين أخلاقه . وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعى ، والطفل يقضى سنواته الأولى فى حضن أمه ، وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون فى حضن أبيه ، فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتمكن وتسلط عليه .

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعيار الطفولة في الكائنات كلها ، فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب ، وهناك طفولة أخرى تستغرق شهراً ، وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي سيقوم بها الإنسان ، كل الطفولات التي قبلها طفولات لها مهمة سهلة جدا ، إنما الإنسان هو الذي ستأتي منه القيم ، لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فترة بلوغ الحلم . والحق هو القائل :

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنكُ الْحُـلُمُ فَلْبَسْنَفْذِنُواْ كَا اسْتَفْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَا اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللّ

فكأن الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم ، فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟. وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب ، وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق .

ونحن نعرف أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البذرة التي تتكون منها شجرة جديدة ، وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فجة وليس لها طعم . وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور .

إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صالحا نافعا ، يريد الحق للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » أى إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة النازلة ، وعلى كلَّ منكم أن يأخذ حكم الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر .

إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسى للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج . فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال ، وتبقى الفيم هى المتحكمة ، ونحن نجد المرأة حين تتزوج ، ثم يبطىء الحمل فإنها تعانى من القلق وكذلك أهلها .

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين ، فهذا كله سيبرد ويهدأ بعد فترة ، ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة ، وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم ؛ لأنها لم تكن في باله وقت أن اختار .

لذلك تريد المرأة أن تُمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها ، وحتى

#### 9 101 2010010010010010010

يقول المجتمع : \* عليك أن تتحملها من أجل الأولاد \* ! فالرجل بعد الزواج يريد قيماً أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولا ، لذلك يحذرنا الله قائلاً : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . وجاء قوله \* حتى يؤمن " لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله ما دامت قد آمنت فقد انتهت المسألة .

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : ﴿ وَلاَ تَنكَحُوا الْمُسْرِكَاتَ حَتَى يَوْمَنُ وَلاَمَةُ مَوْمَنَةً خير من مشركة ﴾ أى إنّ الأمة المسلمة خيـر من حرة مشركة ، ﴿ وَلُو أَعَجَبَتُكُم ﴾ لقد جاء قـول الحق هنا بمقاييس الإعـجاب الحـسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصـح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة .

ثم يقول الحق: ﴿ وَلا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ وهذا هو النظير في الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين ، إنما قال : ولا تُنكحوا المشركين حتى يـؤمنوا ﴾ وتلك دقة في الأداء هنا ؛ لأن الرجل له الولاية في أن يُنكح ، فيامره بقوله له : لا تُنكح ، لكن المرأة ليس لـها ولاية أن تُنكح نفسها . فنحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول : ﴿ لا نكاح إلا بولى ﴾ ، وهو لم يوجه حديثه للنساء ؛ لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة زوايا أخرى تحكم الموقف .

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا الزواج ، لكن الأب أو ولى الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أخرى ، فلو تركنا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة ، وساعة تأتى المقاييس العقلية الاخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية . . لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة ، كيلا نأتيها بواحد تكرهه ، ولكن الذى يزوجها إلى ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية والخلقية التى قد لا تنظر إليها الفتاة ؛ فقد يبهرها في الشاب قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه ، لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساناً غير جدير بها .

ولكي تكون المسألة مزيجاً من عاطفة بنت ، وعقل أب ، وخبرة أم ، كان لابد من

استشارة الفتاة ، وأن يستنير الأب برأى الأم ، ثم يقول الأب رأيه أخيراً ، وكل زواج يأت بهذا الأسلوب فهو زواج مجالفه التوفيق ، لأن المعايير كلها مشتركة ، لا يوجد معيار قد اختل ؛ فالأب بنى حكها على أساس موافقة الابنة ، أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة ، لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل ، لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج .

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله في الدخول إلى الزواج . وحين لا يطبقون منهج الله في الدخول إلى الزواج ثم يُقَابَلُون بالفشل ، فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم .

ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادمتم قد دخلتم الزواج بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولاً إلا عمن يدخل بمقاييسه ، لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله . ولقلنا : قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « ولاتُنكحوا المشركات حتى يؤمن ، هذه قضية لها سبب ، لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها ، لقد كان السبب فيها هو ما زُوِى أنه كان هناك صحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان يهوى إمرأة في الجاهلية اسمها « عناق » وكانت تحبه ، وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها : ويحك إن الإسلام قد حال بيننا ، فقالت له : تزوجني ، فقال لها : أتزوجك لكن بعد أن أستأمر وأستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما استأمره نزل قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » .

في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك في كتابه ، فأعتفها حذيفة وتزوجها .

ويتابع الحق فيقول: ٥ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ٥ . إن المقاييس واحدة فى اختيار شريك الحياة ، إنها الرغبة فى بناء الحياة الأسرية على أساس من الخير ، وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته ، وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء ، فقد تسير في سبيل وط بق خطر وغايته فيها خير ، وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر ، ولذلك يقول الحق : ٥ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبير. أياته للناس لعلهم يتذكرون ٥ . والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعو إلى الجنة ، والمغفرة تأتى بإذن الله أي بتيسير الله وتوفيقه . ونعرف جميعاً المحكمة التي قالها الإمام و على ٥ كرم الله وجهه : لا خير في خير بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة .

وقوله الحق ؛ ٥ لعلهم يتذكرون ٥ ترد كثيراً ، هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت ، لكن الغفلة إذا تنبهت إليها ، فهي تذكرك ما كنت قد سيته من قبل ، لكن إن طالت الغفلة ، ونسى الأصل فهذه هي الطامة ، التي تنظمس بها المسألة .

إذن فالتذكر يشمل مراحل: المرحلة الأولى: أن تعرف إن لم تكن تعرف، أو تعلم إن كنت تجهل، والمرحلة الثانية: هي أن تتذكر إن كنت ناسياً، أو توائم بين ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحي لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع في الجهل، والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة. لقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك.

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنسان ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك حسب الأهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند .

## 00+00+00+00+00+00+0

فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ فشرط فى بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة ؛ لأن المشركة فى مثل هذه الحالة سعتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هى - كها قلنا - أطول أعهار الطفولة فى الكائن الحى . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة فالأب سيكون مشغولاً بحركة الحياة فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التى تتناقض مع الإيمان .

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركاً ؛ لانها بحكم زواجها من مشرك ستنقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد في بيئة شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التي تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة ، أي بعدم زواج المؤمن من مشركة ، وبعدم زواج المؤمنة من مشرك ، أن يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع أن يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحداً ، فلا يتذبذب بين عقائد متعددة . لذلك جاء قول الحق :

﴿ وَلَا تَنَكِمُوا الْمُشْرِكَنِ حَنَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَاّمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوَ أَجْبَنَكُمُ وَلَا تُنَكِمُواْ الْمُشْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَجْبَكُمُ أُوْلَنَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِيْدِ. وَيُبَيِّنُ وَايَنتِهِ. النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكِّونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِيْدِ. وَيُبَيِّنُ وَايَنتِهِ.

( سورة البقرة )

كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التي ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق :

﴿ الْبَوْمَ أَحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ وَالْبَوْمَ الْمُكُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن حِلَّ لَمُمَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن حِلَّ لَمُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن

# قَبْلِكُمْ إِذَا عَالَيْنَمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِعِينَ وَلَا مُتَعِنِينَ أَخْدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَنسِرِينَ ۞ ﴾

( سورة المائدة )

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين : الموقف الأول : هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك ، وقالوا : وهل هناك شرك أكثر من أن تُدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثاني : أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة بجرد الخلاف في الرسول فالأمر يهون ، أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك وعلى المؤمن أن يجتاط .

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالباً ما ينقلها إلى بيئته هو وستكون البيئة المؤثرة واحدة ، ووجود الولاية للأب مع الوجود في البيئة الإيمانية سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها ، وإن كان على الانسان أن يتيقظ إلى أنّ هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك ، فمن الحير أن يبتعد المسلم عن ذلك ، وأن يتزوج ويعصم ويعف فتاة مسلمة .

وحين يحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى الطفل عدم التوزع ، وعدم التمزق ، وعدم التنافر بين ملكاته . وحين نضمن للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متآلفة فهو ينشأ طفلًا سوياً . والإسلام يريد أن بجافظ على سويَّة هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولماذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ وكأنهم بذلك يريدون أن يجلوا الإشكال .

نقول لهم : إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا ، ولذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب ، أطفال بلا أسر ، فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولماذا

#### (回旋) (CO+CO+CO+CO+CO+C) 17: C

نذهب بعيداً ؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجهاعية للأطفال في إسرائيل فالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى ينتشر بينهم حتى سن الشباب.

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب ألا يشاركه فى أمه أحد ، حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فها بالك بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الأم حنان مائة مربية ؛ فليس للمربيات جميعاً قلب الأم التى ولدت الطفل ، فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حنانا شكلياً ولا وظيفياً ، ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطى العطاء الصحيح ، لذلك لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحده ، ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخا له ، وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطاولة الأولى إلى الشارع ليجد حركة الحياة ، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له كيان معروف فى المجتمع الخارجي .

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أمّاً لا يشاركه فيها أحد ، وأنّ له أباً لا يشاركه فيها أحد . وإن شاركه فيها أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا حنان الأم ورعاية الأب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور ، والحق تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الآن ؛ القول الحكيم الصادق بين هذه الحقيقة واضحة في أجلى صورها :

﴿ وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا وَفِصَلْهُ وَفِصَلْهُ وَوَصَيْنَ اللهِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَلَتْهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا وَوَصَعَنْهُ كُرْهَا وَفِصَلْهُ وَلَا ثَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## 単端へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。へい。<

إن الأم هى الحاضنة الطبيعية للطفل كها أرادها الحق. إذن ، فالحق يريد أن يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء العَقَدى من أن تتأثر بالشرك ، ويريد أن يحفظ للأسرة كياناً سليهاً .

ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأتى التشريع ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاء وفي الجو الاجتماعي تياران :

تياريرى أن الحائض هى امرأة تعانى من قذارة ، لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل .
معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار
آخريرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى
تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال \_ إذن \_ متأرجحا
بين الإفراط والتفريط ، فجاء الإسلام ليضع حداً لهذه المسألة فيقول الحق سبحانه
وتعالى :

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذَى فَاعَتَرِلُوا النِسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ صَيْحَ الْمُتَكَمِّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ صَيْحَ الْمُتَكَالِمِينَ مَنْ عَيْثَ

حين تقرأ ، هو أذى ، فقد أخذت الحكم ممن يُؤمنُ على الأحكام ، ولا تناقش المسألة ، ومها قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا ، الذى خلق قال : ، هو أذى ، والمحيض يطلق على الدم ، ويراد به ـ أيضا ـ مكان الحيض ، ويراد به زمان الحيض .